### سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالِف

### أفنان بنت محمد ناجى شيخ

أستاذ مساعد – قسم الثقافة الإسلامية والمهارات اللغوية كلية العلوم والآداب جامعة الملك عبد العزيز رابغ – المملكة العربية السعودية

مستخلص. فإن مدار هذا البحث حول سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية - في التعامل مع من خالفه؛ وإن أهميته تكمن في الحاجة الاجتماعية للتعرف على القواعد العلمية المنهجية في التعامل مع المُخالِف؛ للبُعد عن التفرق، والتدابر، والنزاع، ومعالجة العلاقة المضطربة بين المختلفين التي غالبًا ما تؤدي إلى الاختلاف المذموم، والتفرق، والنزاعات التي تضعف الأمة الإسلامية خاصة في عصرنا الحاضر الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على المسلمين؛ رغبة في زعزعة أمن بلاد الحرمين خاصة، وإثارة الفتن بين المسلمين عامة، سواء من خلال أهل البدع والأهواء، أو من خلال بث الأفكار المسمومة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن أهم التوصيات التي خلص إليها هذا البحث: أهمية اتباع منهجية علمية رصينة في التعامل مع المُخالِف؛ وتخير الأساليب الحكيمة في الرد عليه؛ لِما في هذا من تقليل للفجوة، وتيسير للحوار، وتقريب للمسافات، وتحقيق للغاية من المُحاورات، ومن أمعن النظر في كُتب شيخ الإسلام ابن تيمية - خرج بالكثير من الفوائد العِلمية، والتربوية، والتأصيلية.

#### المقدمة

الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام، وشرفنا باتباع خير الرُسل الكِرام، والصلاة والسلام على من أرسله الله على بدين الإسلام، وعلى آله وصحبه الأخيار الكِرام، ومن سَلك طريقهم واتبع هديهم إلى يوم النشور والقيام.

فإن مناقشة المُخالِفين والخصوم والرد عليهم وحُسن التعامل معهم هو من ضروب بيان الحق وقمع الباطل، وفي القرآن الكريم وسيرة رسول الله الله الساليب شتى، وحالات متنوعة تدل على ذلك.

وإن أساس الخِلاف مع المُخالِف قد يكون في أمور قطعية كأصول الدين، وقد يكون في أمور ظنية فرعية

كالمسائل الفقهية الخلافية، وفي كلتا الحالتين لابد من منهجية عِلمية رصينة في التعامل مع كل مُخالِف بغض النظر عن نوع الخِلاف والأشخاص.

وخير نموذج في هذا بعد رسول الله والسلف الصالح هو شيخ الإسلام ابن تيمية ٦؛ فإن فقهه في التعامل مع المُخالِف مما نحتاجه اليوم في عالم اكتظ بالخلافات والمشاحنات، وإن من أجود تراث الأئمة الأعلام، وأنفعه للأمة الإسلامية في هذا الشأن هي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ٦؛ لما فيها من العِلم، والحِكمة، والسياسة، والعدل، وبُعد النظر.

فانطلاقًا من الإحساس بهذا الواجب العظيم تجاه الأمة الإسلامية، ولما آلت إليه أحوال بعض المسلمين اليوم مع الخلاف؛ آثرتُ أن يكون بحثي هذا بعنوان: "سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية - في تعامله مع المخالف"، فأسأل الله العون والتوفيق والسداد.

من تأمل كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية - عَلِمَ يقينًا اتباعه لمنهج عِلمي رصين في التعامل مع المُخالِف، وتخيره للأساليب الحكيمة في الرد عليه؛ وفي القواعد المنهجية التالية استعراض لبعضٍ من أبرز معالم فقهه - في تعامله مع المُخالِف عامة؛ سواء كانت المُخالفة في الاعتقاد، أو الرأي، أو الفقه، أو غير ذلك، مع تعضيد هذا بذكر نماذج من كُتبه ومواقفه.

# القاعدة المنهجية الأولى: الموازنة بين حسنات المُخالِف وسيئاته

كثير من الناس اشتبه عليهم أمر من جمع بين الحسنات والسيئات، فالبعض يُغلّب الحسنات وإن كان لصاحبها الكثير من السيئات، والبعض يُغلّب السيئات وإن كان لصاحبها الكثير من الحسنات، ولكن الصواب هو التوسط بين الفريقين بالنظر إلى كلا الأمرين، وإعمال قاعدة المصالح والمفاسد؛ وفي هذا قال شيخ الإسلام -: "إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم؛ فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب، وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون الجانب وأقوام قد ينظرون الميئات فيرجحون الجانب ينظرون الأمرين، قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يُعِينُهم العمل بالحسنات وترك السيئات". (١)

وفي القرآن الكريم تصديقاً لهذا النهج العظيم الذي انتهجه شيخ الإسلام ابن تيمية - في تعامله مع من خالفه؛ في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا الْمُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونِ ﴾. (٢) فإن الله على يزن أعمال الناس في الأخرة؛ فمن ترجحت حسناته على سيئاته كان من المفلحين، ومن ترجحت سيئاته على حسناته على حسناته

 <sup>(</sup>۱) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۲۰/ ۵۰، ۵۰.

۲) سورة المؤمنون: ۱۰۳، ۱۰۳.

كان من الخاسرين؛ موازنة منه على بين حسناته المرء (١) وسيئاته.

والناظر في كتابات شيخ الإسلام - ومواقفه يجده متميزًا بالموازنة العادلة بين حسنات من خالفه وسيئاته، فكثيرًا ما نجده يعقد الموازنات المنصفة بين مخالفيه؛ فيذكر مساوئهم ولا يغفل عن الإشارة لمحاسنهم، مُنبهًا على أن حسنات المُخالِف تمحو سيئاته؛ ومن هذا قوله: قد يُغفر للشخص: إما لاجتهاد أخطأ فيه، وإما لحسنات محت السيئات، وإما غدر ذلك.

وقال - منبهًا على احتمالية اجتماع الخير والشر، والسنة والبدعة في الرجل الواحد؛ ووجوب الموازنة بين هذا وذاك: "وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرِّ، وفجور وطاعة، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا ...".

كما نبه ¬ على كون الموازنة مهمة مع كل مُخالِف، خاصة في حق من كانت حسناته تفوق سيئاته؛ فلا

يخلو عاصٍ من طاعة، ولا مُطيع من معصية، وفي هذا قال مراعيًا أن العصمة ليست لأحدٍ من غير الرسل: "لو قُدِرَ أن العَالِم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبًا، وكل من سوى الرسول ' يُصيب وبُخطئ".

وقال ¬ أيضًا في حق من اجتهد فأخطأ من العلماء؛ مُوازنًا بين حسناتهم وسيئاتهم: "فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نُجَوِّز عليهم الذنوب، ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات؛ لِما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة، والأحوال السنية، وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة €. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى، والقضايا، والدماء التي كانت بينهم € وغير ذلك". (٥) ومن المهم في هذه الموازنة إبراز الحسنات كما تبرز ومن المهم في هذه الموازنة إبراز الحسنات كما تبرز للكيات؛ فكل إنسان لا يخلو من العيوب والأخطاء، لكن من طبع الإنسان أن يرى عيوب غيره ويتجاهل عيوب نفسه. وفي ذم هذا قال ¬: "لكن الرافضة (٢)

انظر: ابن عادل الحنبلي، اللباب، ١٤/ ٢٥٩، ٢٦٠.

<sup>■ (</sup>٢) انظر: ابن تيمية، <u>اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٩٢.</u>

 <sup>(</sup>۳) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۲۸/ ۲۰۹.

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ۲۷/ ۳۰۱.

 <sup>■ (°)</sup> ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ٥٤.

 <sup>(</sup>٦) الرافضة: هي فرقة من فرق الشيعة. سبب تسميتهم
 بالرافضة: لرفضهم خلافة الشيخين أبي بكر الصديق،
 وعمر بن الخطاب ~، وأكثر الصحابة، وقيل: لرفضهم إمامة

زيد بن علي بن الحسين €، وقيل: لرفضهم الدين. وقد افترقت الرافضة إلى فِرق كثيرة؛ منها: الاثنا عشرية، والمحمدية. من أهم معتقداتهم: قصر استحقاق الخلافة في آل البيت، وادعاء عصمة الأئمة والأوصياء، والطعن في الصحابة €.

انظر: البغدادي، الفرق بين الفرق، ١٥. الشهرستاني، الملل والنحل، ١/ ١٦١ - ١٦٩. عواجي، فرق مُعاصرة، ١/ ٤٠٣.

من المطففين يرى أحدهم القَذاة (١) في عيون أهل السُنة، ولا يرى الجِذع (٢) المعترض في عينه". وتزداد أهمية الموازنة بين الحسنات والسيئات في حال الخلاف؛ لما ينتج عنه غالبًا من تناسى محاسن المُخالِف، وتجاهل فضائله؛ لذا نجد من الشواهد على تطبيق شيخ الإسلام - لهذه الموازنة العادلة: اعتذاره لشيوخ أهل العلم من الصوفية الأقرب للسنة ممن ثبت إيمانهم بالله ورسوله، وكان لهم لسان صدق، وحُسن عمل؛ حيث أعطاهم قدرهم، وحفظ لهم حقهم، وأنزلهم منازلهم؛ حين قال: "لكن شيوخ أهل العِلم الذين لهم لسان صدق، وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر ؛ فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتًا غُفِر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده". وقال أيضًا في حق العَالِم الصالح، ومن ثبتت موافقته لمنهج أهل السُنة والجماعة ثم وقعت منه هفوة أو زلة رغم الاجتهاد، بأنه ينبغي أن يُعذر في هذا، ولا تُمحى حسناته بالكُلية؛ مُراعاةً لما قدمه من خدمة للإسلام والمسلمين بعِلمهم واجتهادهم. وفي هذا قال:

حَسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكانةٍ عُليا، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور، بل مأجور لا يجوز أن يُتَبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين".

ومما يشهد له ¬ بتطبيقه لهذا المنهج عمليًا: موازنته المنصفة بين حسنات الخوارج وسيئاتهم؛ حين قال: "الخوارج يُعَظِمُون القرآن ويُوجِبُون اتباعه، وإن لم يتبِعُوا السُنن المُخالِفة لظاهر القرآن. وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما، وإن لم يقدحوا

<sup>(٦)</sup> في أبي بكر وعمر ".

## القاعدة المنهجية الثانية: تأليف القلوب مهما احتدم الخلاف

هذه القاعدة تستند على مقصدٍ قويم يُعد من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية في الجمع بين المؤمنين والتأليف بين قلوبهم مهما اشتد النزاع بينهم، وإن القارئ بتمعن في كتب شيخ الإسلام ¬ يلمس حرصه على مصلحة الجماعة، ودعوته الدائمة إلى الاجتماع والائتلاف، ونبذه للفرقة والاختلاف؛ لما ينتج عن هذا من اجتماع المسلمين على الحق، وانتشار الألفة بين

"الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدمٌ صالح، وآثارٌ

<sup>(</sup>١) القَذَاة: جمعها: القذى؛ وهي ما يقع في العين، وفي الشراب، من تراب وغير ذلك.

والمقصود بها هنا: كالأمور الهينة اليسيرة التي لا تُرى، ومع هذا يُبصرها الإنسان عيبًا في غيره ويتجاهل ما به من العيوب العظيمة.

انظر: الزبيدي، تاج العروس، ٣٩/ ٢٧٩. ابن سيده، المُحكم،
 ٢/ ٤٩٤. الفراهيدي، العين، ٥/ ٢٠٢. الفيروز آبادي،
 القاموس المحيط، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) الجذع: هو ساق النخلة.

والمقصود به هذا كالأمور العظيمة التي لا يراها الإنسان في نفسه، ومع هذا يُبصر عيوب غيره رغم كونها هينة يسيرة. انظر: الزبيدي، تاج العروس، ٢٠/ ٤٢٥. ابن سيده، المحكم، ١/ ٣٠٩. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ٩١٥. الفيومي، المصباح المُنير، ١/ ٩٤.

<sup>■ (</sup>٣<u>) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٤/ ١٦١.</u>

<sup>■ (</sup>٤) ابن تيمية، <u>الصفدية</u>، ١/ ٢٦٥.

<sup>■ (°)</sup> ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ٦/ ٩٣.

<sup>■ (</sup>٦) انظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ٦/ ٢٦٥.

الخلق. ومن هذا قوله: "أمر الله بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف؛ فقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُوا ﴾، (١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء ﴾. (٢)

والمتأمل الشعائر الدين الإسلامي الظاهرة يلحظ الكثير من العبادات تشهد لهذا المعنى؛ فمثلًا الصلاة، والصوم، وكذلك الحج من أهم مقاصدها تحقيق ائتلاف القلوب، ووحدة الكلمة.

كما حرص ¬ على أن يسود بين المسلمين العمل على تأليف القلوب، ونبذ الاختلاف؛ لتنشأ الأمة مترابطة متآلفة؛ لذا نجده في أكثر من موضع يُرشد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى الدعوة للوحدة، ونبذ الفُرقة؛ ومن هذا قوله: "ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة... ".

وقد حث ¬ في أكثر من موضع على ضرورة توحيد الكلمة، وتأليف القلوب، وهداية الضال، والتزام الجُمعة والجماعة، وكل ما يُعين على تحقيق مقاصد الشريعة. وفي هذا قال: "فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يُصلي معهم الجُمعة والجماعة، ويُوالي المؤمنين ولا يُعاديهم، وإن

رأى بعضهم ضالًا، أو غاويًا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها".

كما حذر - من الخلاف في الفروع، وأصّل قاعدة عظيمة تحفظ أصول الدين ولا تفرط في الفروع الخفية؛ حين قال: "الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟".

وقد بينً ¬ منهج السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم عند الاختلاف؛ بأنهم كانوا يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية، مع المحافظة على الود والتناصح بينهم؛ وفي تقرير هذا قال: "وقد كان العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»، (٧) وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة، والعصمة، وأخوة الدين".

وقال ¬ في موضع أخر مؤكدًا على أن السلف الصالح كانوا يختلفون في المسائل العقدية والفقهية

 <sup>(</sup>٥) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۳/ ۲۸٦.

<sup>■ (</sup>٦) ابن تيمية، <u>الفتاوى الكبرى</u>، ٢/ ١٠٩.

 <sup>(</sup>۷) سورة النساء: ۹٥.

<sup>■ (</sup>A) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢٤/ ١٧٢.

<sup>■ (</sup>۱) سورة آل عمران:١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنعام: ۹ ه ۱.

 <sup>■ (</sup>۳) ابن تیمیة، الرد على المنطقیین، ۳۳٤.

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية، الأمر بالمعروف، ٢٤.

وغيرها مع بقاء الألفة والعصمة بينهم: "وكانوا [أي السلف الصالح] يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين". (١) كما أثنى ¬ على أئمة المذاهب الفقهية؛ لاتباعهم نهج الصحابة € في هذا، وبقاء الألفة بينهم رغم الاختلاف في بعض الفروع؛ حيث قال: "فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة حرضوان الله عليهم أجمعين-، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة". (١)

وقرر ¬ بأن الخلاف لا يستوجب تكفيرًا ولا تفسيقًا، فالسلف الصالح بالرغم من كثرة الخلافات التي نشبت بينهم في المسائل العقدية والفقهية وغيرها إلا أنه لم يشهد أحد منهم على أحد بالكفر ولا الفسق ولا العصيان؛ وفي هذا قال: "وما

زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا معصية".

كما حث ¬ الناس على اجتماع الكلمة وتأليف القلوب، ونهاهم عن الفُرقة والاختلاف؛ مُبينًا أن أهل التأليف هم أهل الجماعة؛ حيث قال في رسالته التي

أرسلها من حبسه بقلعة دمشق إلى أنصاره: "وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات البين؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾، (ئ) ويقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُوا ﴾، ويقول: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، (٦) وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف، وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل: هم أهل الفرقة. وجماع الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع السُنة: طاعة الرسول".

وللالتزام بهذا المنهج، وتحقيق الاجتماع والائتلاف لابد من معرفة دواعي الفُرقة والاختلاف؛ لعلاجها إن وجد، وفي هذا بين ¬ أن وجدت، واجتنابها إن لم توجد؛ وفي هذا بين ¬ أن الاعتصام بكتاب الله هل وسئنة نبيه والعمل بهما أمر ظاهرًا وباطنًا هو سبب للاجتماع والبُعد عن الاختلاف، كما قرر أيضًا أن نتيجة الجماعة هي الرحمة من الله والرضوان، وسعادة في الدنيا والآخرة، وبياض في الوجوه. وفي هذا قال: "سبب الاجتماع والألفة: جمع الدين، والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شربك له، كما أمر به باطنًا وظاهرًا. وسبب

 <sup>(</sup>۵) سورة آل عمران: ۱۰۳.

 <sup>■ (</sup>٦) سورة آل عمران: ١٠٥.

<sup>■ (</sup>۷) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۲۸/ ۵۱.

 <sup>(</sup>۱) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۲۲/۲۲۱.

 <sup>(</sup>۲) ابن تیمیة، الفتاوی الکبری، ۲/ ۱۰۷.

 <sup>(</sup>۳) ابن تیمیة، الفتاوی الکبری، ۳/ ۲۲۹.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: ١.

الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به، والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة: رحمة الله، ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة: عذاب الله، ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول ، منهم".

وقال - في موضع أخر مُبينًا بأن المُخالفة لكتاب الله على ورسوله ، من أعظم أسباب الفُرقة والاختلاف: "فمتى تَرَك الناس بعض ما أَمَرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تَفَرق القوم فَسَدُوا وهَلَكُوا، وإذا اجتمعوا صَلَحُوا ومَلَكُوا؛ فإن الجماعة رحمة، والفُرقة عذاب".

كما أكد على ما سبق مُذكِرًا بأن من كان أبعد عن الشننة النبوية كان أقرب للوقوع في التنازع والاختلاف؛ فقال: "كل

من كان عن السُنة أبعد، كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم أعظم".

ومن حرصه - على تأليف القلوب، وجمع الكلمة؛ تقديمه مصلحة الجماعة على مصلحته الخاصة، فلما رأى تفاقم الأحداث وإتجاهها نحو الفتن، وزعزعة المجتمع المسلم، ضحى بمصلحته، وتحمل الظلم

والله من أعظم الناس مُعاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، وإقامة كل خير، وابن مخلوف (ئ) لو عَمِلَ مهما عَمِلَ والله ما أقدِرُ على خير إلا وأعملُهُ معه، ولا أُعِينُ عليه عَدُوهُ قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعَزمي، مع عِلمي

الواقع عليه، والتُّهم المصوبة لشخصه، قائلًا: "وأنا

بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونًا للشيطان على إخواني المسلمين".

ومن الشواهد على تطبيقه لهذا النهج؛ حين استفتح مجلس المناظرة بالدعوة إلى الاجتماع والائتلاف، ونهى بقوله: "إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، وربنا واحد، ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وديننا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف؛ ولا يحل فيها الافتراق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَقَرَقُوا﴾. (٢)

ومما يجدر التنبيه عليه هنا: أن الواجب على العلماء، والدُعاة، والوعاظ، أن يعملوا جاهدين لتأليف القلوب، وجمع الكلمة، وإن كان في مُقابل ترك فِعل بعض المُستحبات؛ لأن مصلحة تأليف قلوب

<sup>■ (</sup>۱) ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ١/ ١٧.

<sup>■ (</sup>۲) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۳/ ۲۱ ٤.

 <sup>(</sup>۳) ابن تیمیة، درء تعارض العقل و النقل، ۱/ ۸۹.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن مخلوف بن ناهض النويري. المعروف بـ "زين الدين"، و"قاضي القضاة". كان قاضي المالكية في مصر؛ استمرت ولايته ٣٣ سنة. وكان من أشد خصوم شيخ

الإسلام ابن تيمية – عداوةً ومُحاربةً وتحريضًا. توفي – في مصر سنة ٧١٨ هـ، وهو ابن ٨٣ عامًا.

انظر: ابن حجر العسقلاني، الدُرر الكَامنة، ٤/ ١٥٢. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٦/ ٤٩.

<sup>■ (</sup>۵) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۳/ ۲۷۱.

 <sup>(</sup>٦) سورة آل عمران:١٠٣.

<sup>■ (ُ</sup>٧) ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ٣/ ٢٠٥.

المسلمين أعظم في الدين من مصلحة فعل بعض المستحبات؛ وفي هذا قال ت: "ويستحبُ للرجلِ أن يقصِدَ إلى تأليفِ هذه القلوب بتركِ هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي ' تغيير بناء البيت؛ لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، ...".

وفي هذا نبه شيخ الإسلام - على أن من فَرَق المسلمين لأجل فعل سُنة، قد أخل بفعله واجبًا، فعلى الإمام متى رأى استحباب أمر وخالفه فيه الجماعة، تنازل عنه؛ سعيًا لوحدة الكلمة والصف. وفي هذا قال: "لو كان الإمام يرى استحباب

شيء، والمأمومون لا يستحبونه، فتركه؛ لأجل الاتفاق والائتلاف، كان قد أحسن".

القاعدة المنهجية الثالثة: ترك التشبه الظاهري بالمُخالِف في الاعتقاد

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية تقاعدة مهمة في التعامل مع المُخالِف في الاعتقاد؛ وهي أن مشاركة المُخالِف ومشابهته في الأمور الظاهرة -كالمظهر والسلوك والعادات والحركات والأزياء ونحوه غالبًا ما تكون

ذريعة إلى موالاته ومحبته ومشابهته في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي؛ وقد ثبت هذا بقول رسول الله ': "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". (٣) فلأجل هذا حذر شيخ الإسلام ¬ من التشبه الظاهري بالمُخالِف في الاعتقاد؛ لِما يُفضي إليه غالبًا من المشاركة الباطنة، وفي هذا قال: "وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال، يوجب للقلب شعورًا وأحوالًا".

لذا حري بالمسلم أن يعتز بدينه، ويكون سفيرًا له بأخلاقه وبتطبيق تعاليمه والعمل بما يناسب ما شرع له ربه، فيتجنب التشبه بما هو من خصائص الكفار، ويحرص على مخالفتهم، ويحافظ على خصائص دينه وشعائره، فيلتزم بهدي نبيه ظاهرًا وباطنًا، خاصة في عصرنا الحاضر زمن الانفتاح والتقلب، زمن اشتدت فيه المحن على المسلمين وتوسعت فيه دائرة الاطلاع على ثقافات الشعوب ومعرفة ما استجد عندهم بكل يسر؛ من خلال الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 <sup>(</sup>۱) ابن تیمیة، القواعد النورانیة، ۲۶.

<sup>■ (</sup>۲) ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ۲/ ۱۱۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> سُنن أبي داود، بلفظه، ح ٤٠٣١، كتاب اللباس، باب في لبس الشُّهرَة، ٦/ ١٤٤.

سكت الإمام أبو داود - عن هذا الحديث حين ذكره في سُننه؛ فدل هذا على كونه حديثًا حسنًا؛ لإشارته - إلى ذلك في مقدمة سُننه

وقال الإمام ابن تيمية -: "و هذا إسناد جيد".

كما قال الإمام ابن حجر -: "قلت أخرجه أبو داود بسند حسن".

<sup>=</sup> وقال الشيخ الألباني →: "وهو حديث حسن صحيح".

■ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ١١ ٢٤ ٢.

ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ١١ ٢٦٩. ابن حجر
العسقلاني، فتح الباري، ١١ ٢٧١. أبو داود، سُنن أبي
داود، ٢/ ٤٤٠.

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٩٢.

وقد راعى ¬ حالات الضرورة التي قد يقع فيها المسلم فتكون استثناءً له من هذا النهي، فمثلًا متى كان المسلم في دار كفر أو حرب اختلف حاله عن غيره من المسلمين؛ مراعاةً لما قد يصيبه من الضرر والأذى. ومن نصوص شيخ الإسلام ¬ الدالة على مراعاته لهذا، قوله: "لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة". (۱)

وفي هذا النهي قال شيخ الإسلام موضحًا تأثير التشبه على المتشبه، وأن هذا التأثير سُنة الله وفي خلقه على مر الأزمان: "الله تعالى جَبَل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط".

وقال ¬ في موضع آخر معضدًا ما سبق، ومؤكدًا على أن المشاركة والموافقة في الظاهر تورث التشابه

في الباطن، وكذلك المفارقة والمخالفة في الظاهر تورث التباين في الباطن: "أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلًا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس؛ فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم،

واللابس لثياب الجند المقاتلة -مثلًا- يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيًا لذلك، إلا أن يمنعه مانع.

ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين".

كما برهن شيخ الإسلام ¬ على وقوع هذا التأثير بين المسلمين والكفار؛ واصفًا حال أهل الكتاب الذين عاشروا المسلمين مقارنة بمن لم يعاشرهم، وحال المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى مقارنة بمن لم يعاشرهم، مع تنبيهه ¬ على تأثير هذه المشاركة في الأقوال والأفعال على الأخلاق والاعتقاد، وصعوبة التخلي عنها بعد اكتسابها: "وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرًا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانًا من غيرهم ممن

<sup>■ (</sup>٣) ابن تيمية، <u>اقتضاء الصراط المستقيم</u>، ١/ ٩٣.

 <sup>(</sup>۱) ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم، ۱/ ۷۱.

<sup>■ (</sup>٢) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٤٧٥.

جرد الإسلام، والمشاركة في الهدى الظاهر توجب بالقليل- هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي والأفعال المذمومة. بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه، كما دلت عليه (١) الأصول المقررة".

ومن جميل ما نبه عليه شيخ الإسلام - في شأن التشبه؛ ما اسماه "الرطانة": وهو تكلم المسلمين بغير اللغة العربية.

فذكر الحُكم العام للرطانة، وبعضًا من مواقف السلف تجاه ذلك، وأن للمسلم مخاطبة كل قوم بلغتهم إن لم يحصل المقصود من مخاطبتهم بالعربية؛ مادام يقصد من هذا إفهامهم.

القرآن - حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، أو لأهل

الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو

للأمراء، أو لأهل الديوان، أو لأهل الفقه، فلا ربب أن

فالأصل تكلم المسلم باللغة العربية، لكن متى احتاج

للتكلم بغيرها جاز العدول عنها؛ للحاجة. ومن هذا

مراعاته - للحاجة في بعض الأحيان إلى مخاطبة

أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم، مُبينًا جواز هذا؛

ما دام للحاجة، ووفق معاني صحيحة؛ حيث قال:

"أما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم

فليس بمكروه، إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني

صحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك

بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما

فكان تنبيه شيخ الإسلام - على أمر الرطانة في هذا

الباب شاهد له على بُعد نظره، إذ من المؤسف ما

نشهده اليوم من اكتظاظ واقعنا بمسلمين تركوا اللغة

العربية وتفاخروا بالكلام بلغات أجنبية بين أصحاب

اللسان العربي من غير حاجة، فنسأل الله أن يعيد

للغة الضاد مجدها والاعتزاز بها كما كانت في عصور

المجد والازدهار؛ فمن قرأ التاريخ عَلِم كراهة السلف

لتكلم المسلم بغير اللغة العربية من غير حاجة

تقتضيها المصلحة؛ كالحاجة للحديث بغير العربية في

الدعوة للدين الإسلامي، أو الدراسة، أو التجارة أو نحو

كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه".

(<sup>7)</sup> هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم".

ذلك من الحاجات.

أيضًا مناسبة وائتلافًا وإن بعد المكان والزمان، فهذا أيضًا أمر محسوس؛ فمشابهتهم في أعيادهم -ولو هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط؛ علق الحكم به، وأدير التحريم عليه، فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله ولو تفطن له، وكل ما كان سببًا

ومما قاله في كراهة اعتياد المسلمين على الخطاب بغير اللغة العربية من غير حاجة: "اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية -التي هي شعار الإسلام ولغة

 <sup>(</sup>٣) انظر: ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٢٦٥.

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ١/ ٢٧.

<sup>■ (</sup>١) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٨٤٥.

<sup>■ (</sup>٢) انظر: ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٩٤٥.

ومن تصفح سير السلف والأئمة الأعلام، وتلمس آرائهم وجد الكثير من الأقوال الدالة على كراهتهم لتكلم المسلم بغير اللغة العربية من غير حاجة؛ ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قول عمر بن الخطاب في ناهيًا عن تعلم رطانة الأعاجم: (١) "لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِم، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعاجِم، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ". (٢) وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية ٦ اعتزازًا باللغة العربية، ووصفًا لموقف أكثر الفقهاء تجاه غيرها: "اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة

والذكر: أن يُدعى الله أو يذكر بغير العربية". ومما حذر منه ¬ مشابهة الكفار في أعيادهم؛ كالحاصل اليوم من تقليدهم في أعياد الميلاد، وأعياد رأس السَنة، ونحو ذلك من الأعياد التي يحتفل بها المُخالفين لنا في الاعتقاد، وليست من شرعنا.

فإن كان الصحابة والسلف الصالح قد حذروا من مشابهة الكفار في لسانهم، وتعلم لغتهم بلا حاجة، فكيف بمشابهتهم في أعيادهم؟ ومقتضيات دينهم؟

وفي النهي عن هذا قال -: "موافقتهم [أي الكفار] في أعيادهم لا تجوز ".

وقال في تعليل هذا: "فمشابهتهم في أعيادهم -ولو بالقليل- هو سبب لنوع من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة".

ومما يدل أيضًا على بُعد نظر شيخ الإسلام ابن تيمية ح قوله: "وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها، إنما يدعو إليها النساء ...".

فدل - بقوله هذا على أن النساء هن أكثر من ينجرف مع تيار التقليد والتشبه بالكفار، والناظر بعين التأمل في حال المجتمعات المسلمة في عصرنا الحاضر يلحظ بأن النساء هن حقًا أكثر من انزلق متابعًا لأزياء الكفار وعاداتهم واحتفالاتهم؛ سعيًا خلف التزين والتحضر.

وبالرغم من تحذيرات شيخ الإسلام من التشبه بالمُخالِفين في الاعتقاد إلا أنه لم يمنع من الاختلاط بهم، ومحاولة محاورتهم

بعِلم وإنصاف، بل رغب في هذا؛ إظهارًا للحق وسعيًا (٧) لنشره.

المُصنف، ١٣/ ٤٠٣. الصنعاني، المُصنف، ١/ ١١٤.

<sup>■ (</sup>٣) ابن تيمية، <u>اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ١٩٥.</u>

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٧٧٤.

<sup>■ (</sup>٥) ابن تيمية، <u>اقتضاء الصراط المستقيم</u>، ١/ ٤٨.

 <sup>■ (</sup>٦) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ١٣٣/١.

<sup>■ (</sup>٧) انظر: ابن تيمية، درع تعارض العقل والنقل، ٣/ ٣٧٤. ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٦/ ٥٠.

<sup>(</sup>۱) الأعاجم: جمع عجم، وهم خلاف العرب ممن في ألسنتهم لكنة وعدم إفصاح في الكلام. وقيل: هم غير الناطقين بالكلام الفصيح ولو كانوا من العرب. وقد قصد شيخ الإسلام ابن تيمية - بالأعاجم هنا: من كان غير مسلم، ممن له عادات وأزياء تخالف تعاليم الدين الإسلامي.

انظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ١٧٨/١. ابن فارس، مقاييس اللغة، ٤/ ٢٣٧. الفراهيدي، العين، ١٣٧/١.

 <sup>(</sup>۲) البيهقى، السئنن الكبرى، ٩/ ٣٩٢. ابن أبى شيبة،

كما أنه ¬ لم يمنع من انتفاع المسلم بالمُخالِفين في الاعتقاد فيما يشترك في فعله المسلم والكافر؛ بل قعً قاعدة مهم في هذا الباب: وهي أن كل عمل يختص فعله بالمسلم حكتعليم القرآن والحديث والفقه والأذان ونحوه – لا يجوز أخذه من كافر. وكل عمل يشترك فيه المسلم والكافر حكالبناء والخياطة والنسج ونحوه يجوز أخذه من الكافر والانتفاع بعلمه فيه. وفي هذا يجوز أخذه من الكافر والانتفاع بعلمه فيه. وفي هذا قال ¬: "هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب: بتعليم القرآن والحديث والفقه والإمامة والأذان؛ لا يجوز أن يفعله كافر، ولا يفعله إلا مسلم. بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر: كالبناء والخياطة والنسج ونحو ذلك".

وبالرغم من عدم منعه ¬ من الانتفاع بعلوم الكفار، الا أنه أكد في أكثر من موضع على ضرورة اعتزاز المسلمين بدينهم، وثقتهم بهيمنة الدين الإسلامي على ما سواه؛ ومن هذا قوله: "المسلمين مُستَغنُون عنهم، وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم؛ بل مصلحة دينهم

ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين، والمسلمون ولله الحمد والمنة أغنياء عنهم في دينهم ودنياهم". القاعدة المنهجية الرابعة: اللين في الخطاب

اللين والرفق مع المُخالِف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، وأصل من أصول الدعوة إليها؛ فمن تأمل سيرة رسول الله ' وجد صورًا كثيرة ترسم هذا، وتحث عليه؛ من أبرزها: رفقه ' بالأعرابي الذي بال في المسجد، ونهيه لأصحابه € عن زجره قائلًا: "دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ"، فصور ' بهذا أسمى صور الرفق واللين. وفي رواية هذه القصة يقول أنس بن مالك (') ثُنَّ أَنَّ وَفِي رواية هذه القصة يقول أنس بن مالك (') ثُنَّ أَنَّ وَمُولُ اللهِ ': "دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ" قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا رَبُولُ اللهِ ': "دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ" قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ". (۵)

كما أن القلوب دائمًا ما تقبل النصح بالرفق واللين، وتنفر من الشدة والغلظة؛ ومصداق هذا في قوله

<sup>■ (</sup>۱) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۳۰ / ۲۰۳.

<sup>■ (</sup>۲) ابن تيمية، <u>مجموع الفتاوى</u>، ۲۸/ ۲٤٦.

<sup>.</sup> 

 <sup>(</sup>٣) لا تُزْرِمُوه: الإزرام بمعنى القطع. والمراد هنا: أي لا تقطعوا عليه بوله؛ فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر.

انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ١٣٩/ ١٣٩. الزبيدي، تاج العروس، ٣٢/ ٣٠٩. ابن المُلقن، التوضيح، ٤/ ٢٠٤. النووي، المِنهاج شَرح صحيح مسلم، ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي. كنيته: أبو حمزة. صحابي جليل، وخادم رسول الله ، وأحد المكثرين من رواية الحديث عنه. دعا له الرسول براية المال والولد، فؤلد له من صلبه ٨٠ ذكراً، وابنتان، وقد مات

وله من ولده، وولد ولده ١٢٠ ولداً. خَدم رسول الله به ١٠ سنين حتى قُبضت روح الرسول به فقام في المدينة، وشهد الفتوحات، ثم رحل إلى البصرة، ومَكث فيها إلى أن توفاه الله عن سنة ٩٣ هـ، فكان آخر من مات في البصرة من الصحابة .

انظر: ابن الأثير الجزري، أسد الغابة، ٢٩٤/١ ٢٩٠. ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ٢٥١/١، ٢٥٢. ابن عبدالبر، الاستيعاب، ١/١٠٩.

 <sup>(</sup>٥) صحیح البخاري، بنحوه، ح ٥٠، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ٨/ ١٠. صحیح مسلم، بلفظه، ح
 ٢٨٠، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، ١/ ٣٣٠.

تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِك ﴾.

فلأجل ما سبق نجد شيخ الإسلام ابن تيمية - يُنبه على أن أساس الحوار بين المُختلفين لابد أن يقوم على احترام جميع الأطراف، والابتعاد عن التعالي والاستصغار؛ ويكون ذلك باللين في الخطاب، ومخاطبة المُخالِف بالتي هي أحسن؛ فطبيعة النفس البشرية الانجذاب للقول اللين والعبارة الحسنة، بخلاف الغلظة والشدة التي لا ثمرة لها غالبًا سوى النفرة وإثارة الأحقاد، وما ينتج عنها من ضياع الحق بين المُختلِفين تعصبًا وعنادًا. (٢) ومع هذا لابد من التنبه على أن أسلوب اللين في الخطاب لابد وأن يختلف بتفاوت المُخالِفين؛ فقد تنفع المُخالِف المخاطبة باللين وقد لا تنفعه؛ بحسب حاله وتقبله.

ومما يؤكد على أهمية هذا المنهج كون سيرة رسول الله ' محفوفة بالقصص الدالة على أهمية الرفق بالمُخالِف أثناء الحوار، ومخاطبته باللين، وملاطفته عند الجواب؛ ومن هذا ما روته أم المؤمنين عائشة للحين قالت: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ '، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ':

"مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ". (٣)

وكذلك حثه 'على التبشير والتيسير، وتحذيره من التنفير والتعسير؛ لما في العبارة اللينة المبشرة من القبول والوصول للقلوب والمطالب. وفي هذا قال رسول الله ': "يسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُتَقِرُوا". (أ) وقد أرشد شيخ الإسلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى مجموعة من الخصال ينبغي التحلي عن المنكر إلى مجموعة من الخصال ينبغي التحلي الهمها: لين العبارة، والرفق مع المُخالِف. وفي هذا أهمها: لين العبارة، والرفق مع المُخالِف. وفي هذا قال: لابد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الرفق، عملًا بما أرشد إليه رسول الله ' في سُنته. الرفق، عملًا بما أرشد إليه رسول الله ' في سُنته. والموق، والرفق، والرفق، والمؤلى الله والرفق، والمؤلى من عليه والرفق، والمؤلى المؤلى والمؤلى من عليه والمؤلى المؤلى المؤلى والرفق، والمؤلى المؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى معه، والمؤلى المؤلى معه، والمؤلى معه، والم

فدل جميع ما سبق على أن بالرفق واللين مع المخالف تُسلك أقرب الطرق لتحقيق المقصود، وإقناع المُخالِف بالحق والصواب. وفي هذا قال ¬: "الرفقُ عند الأمر؛ ليسلُك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود".

 <sup>(</sup>۱) سورة آل عمران: ۹ ه ۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيمية، الاستقامة، ٢/ ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، بلفظه، ح ٢٠٢، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ١٢/٨. صحيح مسلم، بنحوه، ح ٢١٦٥ كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ٢١٧٠٦.

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، بلفظه، ح ٦٩، كتاب العِلم، باب ما كان النبي ، يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ١/ ٢٥.
 صحيح مسلم، بنحوه، ح ٤٣٧١، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير، وترك التنفير، ٣/ ١٣٥٩.

 <sup>(</sup>٥) انظر: ابن تيمية، الأمر بالمعروف، ٤١،٢٤.

<sup>■ (</sup>٦) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٦٧ .

كما أقر - بأن من نهجه الذي اتبعه مع المُخالف وشهد له الناس به: لين الكلام، والمخاطبة بالتي هي أحسن، لكن من الحكمة ألا يستمر هذا النهج على وتيرة واحدة؛ فالشربعة الإسلامية جاءت باللين، كما جاءت بالشدة، وكل شيء في موضعه حَسن، فمتى بغى المتكلم واعتدى كان الواجب مقابلته بالإغلاظ لا بالرفق واللين. وفي هذا قال: "ما ذكرتم من لين الكلام، والمخاطبة بالتي هي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالًا لهذا، لكن كل شيء في موضعه حَسن، وحِيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسُنة، فنحن مأمورون بمقابلته، لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي (۱) هي أحسن".

ومن الشواهد على تطبيقه العملى - لهذا المنهج: لين ألفاظه وتلطف عباراته في رسالته إلى خصمه نصر المنبجي، (٢) بالرغم من كونه أشد خصومه أذية له وتحريضًا عليه ونكايةً به إلا أنه - خاطبه بأسلوب لين قاصدًا نصحه وتصويب أخطائه؛ حيث قال في رسالته إليه: "بسم الله الرحمن الرحيم. من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به

على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه، ونهج به الطربقة المحمدية الموافقة (۳) ... "... لشرعته،

### القاعدة المنهجية الخامسة: الشدة مع المُخالِف؛ تنفيرًا وزجرًا

سبق وأن ذكرنا -في القاعدة المنهجية السابقة- بأن من الأساليب التي اتبعها شيخ الإسلام ابن تيمية ٦ في التعامل مع المُخالِف اللين في الخطاب، وبينًا اختلاف هذا الأسلوب باختلاف المُخالِفين وتفاوتهم؛ فالأصل البدء بالرفق واللين لكن متى لم ينتفع المُخالِف بالمخاطبة باللين انتقل في التعامل معه إلى الشدة والغلظة؛ وذلك بحسب حاله وتقبله، لذا نجده - قد استخدم اللين في مواضع، عما استخدم الشدة في مواضع أخري.

فثبت بهذا أن الغلظة والشدة تكون مطلبًا متى لم يتحقق المقصد بالرفق واللين، ومن المواضع التي استخدم فيها شيخ الإسلام - أسلوب الشدة؛ بقصد تنفير المُخالِف من مخالفته، وزجره، وإبراز قوة قول من خالفه: قوله عمن قال بأن الملائكة هي أقلام: "ومن قال إن الملائكة هي أقلام؛ فهو أخس من بهيمة (°) الأنعام".

<sup>■ =</sup> انظر: الصَفدي، الوافي بالوفيات، ٢٧/ ٤٤. القرشي، الجواهر المُضية، ٢/ ١٩٤.

<sup>■ (</sup>٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢/ ٢٥٤.

 <sup>(</sup>٤) سبق ذكرها في القاعدة المنهجية السابقة الموسومة بـ "اللين في الخطاب".

<sup>■ (</sup>٥) ابن تيمية، الصفدية، ٢/ ٨١.

 <sup>■ (</sup>۱) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۳/ ۲۳۲.

 <sup>(</sup>۲) هو نصر بن سليمان بن عمر المنبجى. كنيته: أبو الفتح. كان مُقربًا، ومُحدِثًا، ونحويًا. وكان ممن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية – ويُحرض عليه العامة والخاصة. شارك في العلوم والفنون ثم تعبد وانقطع حتى توفى - سَنة ٧١٩ هـ.

كما استخدم - هذا الأسلوب في موضع أخر ساخرًا من نقول بعض الرافضة؛ فقال: "فمن له بالنقل أدنى معرفة يستحي أن يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند أحمد والصحيحين؛ والصحيحان والمسند نسخهما ملء الأرض، وليس هذا في شيء منها، وهذا الحديث لم يرو في شيء من كتب العِلم المعتمدة أصلًا، وإنما يروي مثل هذا من يحطب بالليل كالثعلبي (١) وأمثاله الذين يروون الغث والسمين بلا تمييز ".

ومن الافتراءات التي أنكرها ابن تيمية ¬ على المخالف بشدة وحزم، مُسهبًا في مناقشتها وبيان افتقارها لقوة الحجة وصحة الإسناد: ادعاء الرافضة بأن عمر بن الخطاب ¢ قد ابتدع صلاة التراويح في رمضان، وأن الرسول ' قد بينً للناس أنها بدعة. وفي هذا قال ¬: "قال الرافضي: الثالث عشر: "أنه أي عمر بن الخطاب ¢] ابتدع التراويح مع أن النبي ' قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة، ...

وخرج عمر في شهر رمضان ليلًا فرأى المصابيح في المساجد فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن الناس قد اجتمعوا

لصلاة التطوع. فقال: بدعة، ونعمت البدعة. فاعترف بأنها بدعة".

فيُقال: ما رؤى في طوائف أهل البدع والضلال أجرأ من هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله '، وقولها عليه ما لم يقله، والوقاحة المفرطة في الكذب، وإن كان فيهم من لا يعرف أنها كذب؛ فهو مفرط في الجهل".

ومن شدته - مع المُخالِف وصفه كتاب "مِنهاج الكَرامة في معرفة الإمامة" لابن المُطهر الرافضي بأنه كتاب الندامة لا الكرامة؛ تنفيرًا منه، وبيانًا لفساد محتواه. وفي هذا قال: "وهذا المُصدِّف سَمى كتابه: (مِنهاج الكَرامة في معرفة الإمامة)، وهو خَلِيق بأن يُسمى: (مِنهاج الندامة)". (٥)

وكذلك وصفه - لابن المُطهر مُصنِف هذا الكتاب بأنه من أجهل خلق الله هن بحال الرسول وبأقواله وأعماله؛ لروايته عنه الكذب، فهو بهذا إما أن يكون عالمًا بأن ما يرويه كذب فيكون قد أفترى على الرسول وتقول عليه، وإما أن يكون جاهلًا بذلك

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن يوسف بن علي بن المُطهر الحلِّي. المعروف بـ "ابن المُطهر". كنيته: أبو منصور. كان أحد أئمة الشيعة، وشيخ الرافضة بالعراق، ومن أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية - عداوةً ومُحاربةً وتحريضًا. له العديد من المصنفات؛ منها: "مختلف الشيعة في أحكام الشريعة"، و"نهاية المرام في علم الكلم"، و"منهاج الاستقامة" الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - في كتابه "منهاج السئنة النبوية". توفى - سنة ٧٢٦ هـ.

انظر: الزركلي، الأعلام، ٢/ ٢٢٧، ٢٢٨. ابن الغزي، ديوان الإسلام، ٤/ ٢٥٨، ٢٥٩.

<sup>■ (°)</sup> ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ١/ ٢١.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري. المعروف بـ "الثعلبي"، ويقال: "الثعالبي". كنيته: أبو إسحاق. كان إمامًا حافظًا، ومُفسرًا بارعًا، ورأسًا في التفسير والعربية وعلم القرآن. له كتاب "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" المسمى بـ "تفسير الثعلبي"، وكتاب "قصص الأنبياء" المسمى بـ "عرائس المجالس". توفي - سنة ٤٢٧ هـ. انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ٤/ ٥٨. ابن قاضي شهبة،

طبقات الشافعية، ١/ ٢٠٣. • (٢) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٧/ ٩٩.

 <sup>(</sup>٣) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٨/ ٣٠٤.

فيكون من أجهل الناس بأحوال الرسول '. وفي هذا قال ابن تيمية ٦: مُصنف هذا الكتاب عند الإمامية هو أفضلهم في زمانه، بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقًا، ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل خلق الله بحال الرسول ' وأقواله وأعماله؛ فيروي الكذب الذي يَظهَر أنه كذب من وجوه كثيرة؛ فإن كان عالمًا بأنه كذب فهو أحد الكاذبين على الرسول '، وإن كان جاهلًا بذلك فهو من أجهل الناس بأحوال الرسول '. وبين ٦ افتراءات ابن المُطهر الرافضي في كتابه، كما وصفه بالكذاب المُفترى؛ حيث قال: "ومن العجب أن هذا المُصنِّف الرافضي الخبيث الكذاب المُفتري يذكر أبا بكر، وعمر، وعثمان، وسائر السابقين الأولين، والتابعين، وسائر أئمة المسلمين من أهل العِلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو وإخوانه. ويجيء إلى من قد اشتهر عند المسلمين بمحادته لله ورسوله، فيقول: قال شيخنا الأعظم، ويقول: قدس الله روحه

ووصف - في موضع أخر حجج ابن المُطهر بأنها داحضة واهية، من جنس بيت العنكبوت؛ فقال: "والجواب أن هذه الحجة وأمثالها من الحجج الداحضة التي هي من جنس بيت العنكبوت ...".

ثم برر ¬ سبب قسوته على ابن المُطهر حين قال:

"لولا أن هذا المُعتدِي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء

الله، وسادات أهل الأرض خير خلق الله بعد النبيين،

اعتداءً يقدح في الدين، ويسلط الكفار والمنافقين،

ويورث الشبه والضعف عند كثير من المؤمنين، لم

يكن بنا حاجة إلى كشف أسراره، وهتك أستاره، والله
حسيبه وحسيب أمثاله".

كما طائبه ¬ في عدة مواضع بالتزام الصحة، والبعد عن الكذب والافتراء، ووصف قوله بالكذب القبيح؛ حيث قال: "وقولنا في هذا الكذب القبيح وأمثاله: المطالبة بالصحة، ليس بشك منا في أن هذا وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه، لكن على طريق التنزُل في المناظرة، ...".

## القاعدة المنهجية السادسة: إمهال المُخالِف؛ ليُثبت صحة قوله

نهج شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ منهج العادل الواثق بصحة قوله وقوة حجته، فلم يكن يتصدد عن مناقشة مُخالِفه، ولم يفرح بانتصاره على رأي من خالفه؛ ومن هذا امهاله للمُخالِف حتى يدلي بدلوه ويثبت حجته. حيث قال: "أنا أُمهِل من يُخالفني ثلاث سنين، إن جاء بحرف ولحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يُخالف ما قلتُه، فأنا أُقر بذلك".

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٧/ ٢٩٢.

<sup>■ (°)</sup> ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٧/ ١٦٧.

<sup>■ (</sup>٦) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣/ ٢٢٩.

 <sup>(</sup>۱) انظر: ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، ٤/ ۲۷.

<sup>■ (</sup>٢) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٣/ ٥٠٠.

<sup>■ (</sup>٣) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٧/ ٢٤١.

فأثبت بهذا أهمية أن يعتقد الإنسان صحة قوله وقوة أدلته، وإلا لما استطاع الزام مُخالِفه بما لا يعتقد هو صحته؛ وفي هذا قال: "فإن حاصل ذلك أنك إذا لم تعتقد صحة دليلك فكيف تُلزمه غيرك إذا كان هو أيضًا لا يعتقد صحته، ولهذا قالوا ليس للمناظر أن يُلزم صاحبه ما لا يعتقده هو إلا النقض ...". (١) يأزم صاحبه ما لا يعتقده هو إلا النقض ...". ومن الشواهد على تطبيقه ¬ لهذا النهج: امهاله لمن ناظره فيما كَتَبه في "العقيدة الوسطية" (٢) ثلاث سنين، فإن جيء له بما يناقض ما ذكره الشيخ مُثبتًا ذلك عن أحد من القرون الثلاثة فإن الشيخ يرجع عن قوله. وفي هذا قال ¬: قد أمهلت كل من خالفني غي شيء منها ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي ، والصحابة والتابعين وتابعيهم — يخالف ما ذكرته عنهم، فأنا أرجع عن ذلك. (٢)

كما أن شيخ الإسلام - لما أتهم بأنه صنف "العقيدة الوسطية" على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل -، تحدى خصومه أن يأتوه بحرف واحد يُناقض ما عليه

القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله '؛ حيث قال: "ما خَرَجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم؛ ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. وقلت: قد أمهلتُ من خالفني في شيء منها ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يُخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعليَّ أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته ...".

كذلك في مجلس أخر وبعد انتهائه ¬ من الإجابة عن أسئلة من خالفوه في مسائل عقدية أمهلهم فرصة للاعتراض على قوله، وفتح المجلس مجددًا لمحاورته؛ فقال: "كل من خالف شيئًا مما قلتُه فليكتب بخطه خلافه، ولينقل فيما خالف في ذلك عن السلف، أو يكتب كل شخص عقيدة وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمور ويُعرَف أيها الموافق للكتاب والسنة.

وقال أيضًا: من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرتُ فأنا أصير إليه، وأنا أُحضِر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف كما وضعتُه، وأنا موافق السلف ومناظر على ذلك".

 <sup>■ (</sup>۱) ابن تیمیة، الفتاوی الکبری، ۲/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) هو كتاب مختصر مفيد ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية - في بيان عقيدة أهل السننة والجماعة بشرح وافي وعبارة مختصرة. وسنمي هذا الكتاب بـ "العقيدة الواسطية"؛ لأن شيخ الإسلام كتب هذه العقيدة إلى رضي الدين الواسطي أحد قضاة أهل واسط في العراق، بعد أن ألح عليه أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته؛ لما غلب في بلده من الجهل والظلم. فلقي هذا الكتاب قبولًا بين طلبة العِلم، عناوله بعض المعاصرين بالشرح؛ كالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى في كتابه "التنبيهات اللطيفة عبدالرحمن بن ناصر السعدى في كتابه "التنبيهات اللطيفة عبدالرحمن بن ناصر السعدى في كتابه "التنبيهات اللطيفة

على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة". والشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه "شرح العقيدة الواسطية". والشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتابه "شرح العقيدة الواسطية".

 <sup>■</sup> انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣/ ٢٠٣. علم الدين،
 المناظرة في العقيدة الواسطية، ٣.

<sup>■ (</sup>٣) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣/ ١٦٩.

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣/ ١٩٧.

 <sup>(°)</sup> ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۳/ ۲۰۱، ۲۰۷.

كما أن شيخ الإسلام - بعد أن حاول تأليف القلوب وجمع الكلمة بين الحنابلة والأشعربة؛ (١) لما كان بينهم من الوحشة والنفرة، وبعد أن ذكر بأن الأشعربة من أجل المتكلمين المنتسبين للإمام أحمد ٦، وأصولهم قريبة من أصول الإمام أحمد، برأ نفسه من الدعوة لأصول مذهب بعينه، ولا الانتصار لمذهب دون الأخر، بل إنه لا يذكر إلا ما اتفق السلف عليه، متحديًا كل من يخالف قوله هذا؛ حيث قال: "مع أنى في عُمري إلى ساعتى هذه لم أَدعُ أحدًا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت لهم غير مرة: أنا أُمهل من يُخالِفُني ثلاث سنين؛ إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلتُه فأنا أُقِر بذلك. وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة

وبعد محاورته - لنفاة العلو أكد على أنه لم يضف شيئًا على ما كتبه سابقًا في عقيدته، وأن ما كتبه

موافق لما عليه سلف الأمة وأئمتهم ومدون في أكثر من خمسين كتابًا من كتب أهل الحديث وفقهاء المذاهب الفقهية الأربعة، وأنه قد أمهل كل من خالفه في هذا ثلاث سنين ليجيء بحرف واحد عن أئمة الإسلام خالف ما ذكره شيخ الإسلام ٦. وفي هذا قال: "وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول لكن هي مما أشرت إليه بقولي: إني لم أقل شيئًا من نفسي وإنما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وهذا الموضع يضيق بها في ذلك من كلام الأمة ... أنا أمهل من خالفني ثلاث سنين أن يجيء بحرف واحد عن أئمة الإسلام يخالف ما قلته".

# القاعدة المنهجية السابعة: ترك إنكار المنكر الأخف ضررًا؛ تجنباً للأعظم

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ في أكثر من موضع أهمية النظر في أبعاد المنكرات الصادرة من المُخالِف قبل الانكار عليه؛ موازنة بين نسبة المصلحة فيها من المفسدة، واستصحابًا للحكمة بتجنب ارتكابه لمنكر أعظم منه، وهذا قائم على أصل عظيم من أصول الدين وهو الحرص على تحصيل المصالح وتعطيل

الثالثة: رجع إلى مذهب أهل السننة والجماعة كما صرح بهذا في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة". ولكن بقي أغلب أتباعه الأشاعرة على مذهبه الأول إلى العصر الحاضر.

انظر: الأشعري، الإبانة، ۲۰، ۲۱. الشهرستاني، الملل والنبط، ۱/ ۹۳. عواجي، فرق مُعاصرة، ۳/ ۲۰۰، ۱۲۰۸

 <sup>(</sup>۲) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۳/ ۲۲۷ - ۲۲۹.

 <sup>(</sup>۳) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۳/ ۲۹۵.

<sup>(</sup>١) الأشعرية: هي فرقة ظهرت في القرن ٣ ه. تُنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ الذي ظهر بالبصرة. وقد مر الأشعري بثلاث مراحل في عقيدته؛ الأولى: انتسابه لمذهب المعتزلة لمدة أربعين سئنة، ثم ترك الاعتزال واستقل عنه. المرحلة الثانية: انتسب فيها إلى مذهب ابن كلاب؛ القائم على إثبات الصفات العقلية السبع لله كائ؛ وهي: الحياة، والعِلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. وتأويل الصفات الخبرية؛ كالوجه، واليدين، والقدم، والساق، ونحوه ذلك. وفي المرحلة واليدين، والقدم، والساق، ونحوه ذلك. وفي المرحلة

المفاسد؛ بتقديم خير الخيرين، ودفع أشر الشرين بأدناهما، وفي هذا قال ت: "الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين، وشر الشرين؛ حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين".

فالأصل هو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حيث وجب، لكن من كمال الشريعة الإسلامية وواقعيتها مراعاتها لأحوال المُخالِف؛ فيكون التعامل معه بحسب ما تقتضيه المصلحة، وذلك بالنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها؛ فمتى ما كان الإنكار على المُخالِف سيُضيعُ مصلحة أكبر، أو يؤدي لمفسدة أعظم، فلا إنكار ولا أمر؛ وفي هذا قال ¬: "إذا كان قوم على بدعة، أو فجور، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة، لم ينهوا عنه".

وبالرغم من حرص شيخ الإسلام - ودعوته الدائمة إلى التمسك بالسنة النبوية ودعوة الناس إليها، إلا أنه نبه على ضرورة ألا يقود ذلك إلى ترك الخير إلا إلى مثله أو إلى خير منه؛ وفي هذا قال: "أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك

منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركُه أضر من فعل ذلك المكروه".

وذكر ¬ أيضًا بأن من تمام التقوى والورع الموازنة بين ما في الفعل والترك من المصلحة والمفسدة الشرعية؛ تحصيلًا للمصالح وتكميلها، وتعطيلًا للمفاسد وتقليلها، فقال: "وتمام الورع أن يَعُم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يُوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يَدَع واجبات ويفعل محرمات ويَرى ذلك من الورع".

ولأجل هذا نبه - على أهمية النظر في حال المُخالَف؛ فإن كان جامع بين معروف ومنكر بحيث لا يُفرق بينهما، فإما

أن يفعلهما جميعًا أو أن يتركهما جميعًا؛ لم يجز حينها أن يُؤمر بالمعروف، ولا أن يُنهى عن المنكر، بل يُنظر في الأخف ضررًا منهما؛ فإن كان المعروف أكثر أُمِر به ولم يُنه معه عن المنكر وإن استلزم هذا الأمر ما هو دونه من المنكر، وأما إن كان المنكر أغلب نُهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، وأما إن تكافأ المعروف والمنكر لم يؤمر المعروف، وأما إن تكافأ المعروف والمنكر لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما؛ (°) وفي هذا قال ¬: "فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع

<sup>■ (</sup>٤) ابن تيمية، <u>مجموع الفتاوى</u>، ١٠/ ١٢ه.

 <sup>(°)</sup> انظر: ابن تيمية، الأمر بالمعروف، ۳۲، ۳۳.

 <sup>(</sup>۱) ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، ٦/ ۱۱۸.
 (۲) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، ۱/ ۲۷۲.

<sup>■ (</sup>٣) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ٢/ ٢٥.

مفسدة، فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته...".

كما قال ¬ في موضع أخر منبها على أهمية النظر في مآل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لابد أن تكون المصلحة راجحة في هذا على المفسدة الناتجة عنه: "قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير مُنكر، وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات؛ فالواجبات والمستحبات لأبد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح... فحيث كانت مفسدة الأمر وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَصُرُكُمْ مَنْ ضَلً إِذَا اهْتَدَيْتُم ﴾. (٢) ". (٣)

ومما يدل على فقه شيخ الإسلام ¬ وبُعد نظره، وموازنته الحكيمة بين المصالح والمفاسد، حين ذكر بأن النور الذي يخالطه ظُلمة خير من ترك النور بالكلية والبقاء في الظُلمة؛ فأن يتوب الفاجر بسماعه أحاديث يُخالطها ضعف خيرٌ من أن يبقى في

الفجور، وكأن يُسلم الكافر على يد مسلم مبتدع خيرٌ من أن يبقى في ظُلمة الكفر. وفي هذا قال □: "قد يقترن بالحسنات سيئات؛ إما مغفورة، أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المُحدَث؛ لعدم القائم بالطريق المشروعة علمًا وعَملًا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يَعِيبَ الرجل ويَنهَى عن نور فيه ظلمة، إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عَدَلَ عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طُرُق الناس من الظلمة".

وقد بين آ المنهج الصحيح المفترض اتباعه عند تعارض المصالح والمفاسد؛ بقوله: "إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبًا، ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارًا لهم، فإنه لم يترك واجبًا بذلك، لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب.

وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب ...".

<sup>■ (</sup>٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ١٠/ ٣٦٤.

<sup>■ (°)</sup> ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ٤/ ١٥٥، ١٥٥.

 <sup>■ (</sup>۱) ابن تیمیة، الأمر بالمعروف، ۳۲.

 <sup>(</sup>۲) سورة المائدة: ۱۰۵.

<sup>■ (</sup>٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢٨/ ٢٦.

كما نبه - على ضرورة الموازنة بين مآلات الأفعال، وما يتربّب على فعل المُخالف من خير وشر؛ فبعض الفُساق مثلًا في حال سُكره يحصل له خير مما قد يحصل له في حال صحوه؛ إذ أنه متى ترك السُكر كان في غفلة عن ذكر الله على، وقسوة قلب، وفسوق، وترك للحسنات، وفعل للسيئات. وتفصيل هذا في قوله تا ومن الفساق الظلمة من إذا صحا كان في صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم، ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره؛ فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره، وبفعل ما ذكرته في حال صحوه، وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبًا وفتتًا، لم يكن في شُربه ما هو أكثر من ذلك، ثم إذا كان في سُكره يمتنع عن ظُلم الخلق في النفوس والأموال والحريم، ويمسح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم ينتفع بها الناس، كان ذلك أقل عذابًا ممن يصحو فيعتدى على الناس في النفوس والأموال والحريم، وبمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها ...

فمن السالكين من إذا حصل له سُكر حصل له فيه منفعة وإيمان، وإن كان فيه من النقص وعدم التمييز مما يحتاج معه إلى العقل ما فيه، فيكون خيرًا من صحو ليس فيه إلا الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلوب والكفر والفسوق والخيلاء ونحو ذلك من ترك الحسنات وفعل السيئات".

وتطبيقًا لكلامه السابق وعملًا بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد في التعامل مع المُخالِف نجده تقد أقر الكفار على شرب الخمر؛ تغليباً لمصلحة المسلمين باحتمالية قتلهم. وفي وصف هذه الحادثة قال: "مررتُ أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكرَ عليهم من كان معي، فأنكرتُ عليه، وقلتُ له: إنما حَرَم الله الخمر؛ لأنها تصدُ عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ الأموال،

كما حذر ¬ من الخروج على الأئمة الظلمة وقتالهم بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم إلى الكفر البواح، والدُكم بغير ما

أنزل الله هلا؛ مراعاة لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وتحقيقًا لأهدافها بدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ فالفساد والفتنة الناتجة عن قتال الأئمة أعظم من الفساد الناتج عن الصبر على ظلمهم بدون قتال ولا فتنة. وفي هذا قال -: "متى كان السعي في عزله [أي عزل الحاكم] مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما ... ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي '؛ لأن الفساد في

 <sup>(</sup>۱) ابن تیمیة، الاستقامة، ۲/ ۱۹۹-۱۹۷.

<sup>■ (</sup>۲) ابن تيمية، المستدرك، ٣/ ٢٠٧.

القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون (۱) قتال ولا فتنة ... ".

وقال - في موضع أخر تعضيدًا لما سبق، وبيانًا لمُرمة الخروج على ولاة الأمر بالسيف مالم يصدر منهم كفر بواح: "لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حُرِّمَ الخروج على ولاة الأمر بالسيف، لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب".

والناظر في كُتب التاريخ يعلم يقينًا صدق هذا ومطابقته للواقع؛ فأغلب الشعوب التي خرجت على حكامها لم تجنِ سوى الحروب والفتن، ونفي الأخيار، وترؤس الفجار.

#### وختامًا:

فأسأل الله على أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني بفضله العظيم، ويجعله سببًا للفوز بجنات النعيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه الأخيار المصطفين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

- المراجع:
- القرآن الكريم.
- ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد (١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م) المُصنف لابن أبي شيبة، تحقيق: محمد عوامة، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية.
  - (۱) ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، ۳۹۱ .

- ابن الأثير الجزري، علي بن محمد (١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م) أُسد الغابة في معرفة الصحابة،
- تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، قدم له وقرظه: محمد عبدالمنعم البري وعبدالفتاح أبو سنه وجمعة طاهر النجار، ط ٢، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (١٣٩١ هـ) درع تعارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط ١ الرياض: دار الكنوز الأدبية.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (١٤٠٣ هـ) الاستقامة، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط ١، المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد بن سعود.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (١٤٠٦ هـ) الصفدية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط: ٢، الرياض: دار الفضيلة.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (١٤٠٨ه ۱۹۸۷م) الفتاوي الكبري، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، ط۱، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (١٤١٦ه ١٩٩٥م) مجموع الفتاوى، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (١٤١٨ هـ) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع

<sup>■ (</sup>۲) ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ١٤/ ٢٧٢.

وترتيب وطباعة: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، ط

- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العَقل، ط ٢، الرياض: دار إشبيليا.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (١٤٢٨ هـ ٧٠٠٧ م) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرأه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد بن سعيد رسلان، ط ١، القاهرة: دار أضواء السلف.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (ت: [بدون]) الرد على المنطقيين، ط: [بدون]، بيروت: دار المعرفة.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (ت: [بدون]) رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، ط: [بدون]، بيروت: المكتبة العصرية.
- ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، (١٤٠٦ هـ) منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط ١، مؤسسة قرطية.
  - ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، (٢٢١هـ) القواعد النورانية الفقهية، تحقيق: أحمد محمد الخليل، ط١، الدمام: دار ابن الجوزي.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (١٣٤٩ م) الدُرر الكَامنة في أعيان المائة الثامنة، حيدرآباد: دائرة المعارف.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨ م) الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق:

- عبدالله بن عبدالمحسن التركي، القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، (١٣٧٩ هـ) فتح الباري شَرْح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، أخرجه وصححه: محب الدين الخطيب، علق عليه:

عبدالعزبز بن عبدالله بن باز، بيروت: دار المعرفة.

- ابن سيده، على بن إسماعيل (١٤٢١ هـ -
  - ٠٠٠٠ م) المُحكم والمُحيط الأَعظم، تحقيق:

عبدالحميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية.

- ابن عبدالبر النمري، يوسف بن عبدالله (١٤١٢ هـ – ١٩٩٢م) الاستيعاب في معرفة
- الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط ١، بيروت: دار الجيل.
- ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد (١٤٠٧ هـ ١٤٠٧ م) طبقات الشافعية، تحقيق: عبدالعليم خان، ط ١، بيروت: عالم الكتب.
- الأزهري، محمد بن أحمد (٢٠٠١م) <u>تهذيب اللغة</u>، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط ١، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- الأشعري، علي بن إسماعيل (١٣٩٧ هـ) الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: فوقية حسين محمود، ط القاهرة: دار الأنصار.
  - الألباني، محمد ناصر الدين، (١٤١٢ هـ ۱٩٩٢ م) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الرياض: مكتبة المعارف.

- الأنصاري، عمر بن علي المعروف به ابن المُلقن" (۱٤۲۹ هـ ۲۰۰۸ م) التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط ۱، دمشق: دار النوادر.
- البخاري، محمد بن إسماعيل (١٤٢٢ه) <u>صحيح</u> البخاري المسمى بـ " الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه"، تحقيق: محمد بن زهير الناصر، ط ١، بيروت: دار طوق النجاة.
- البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر (۱۹۷۷ م) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق، ط ٢، بيروت: دار الآفاق الجديدة.
- البيهقي، أحمد بن الحسين (١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م) السُنن الكُبري، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ط٣، بيروت: دار الكتب العلمية.
  - الرازي، أحمد بن فارس (١٣٩٩هـ ١٩٧٩م) معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، ط: [بدون]، بيروت: دار الفكر.
- الزبيدي، محمد مرتضى (١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م) تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي هلالي، مراجعة: عبدالله العلايلي وعبدالستار أحمد فراج، ط ٢، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
  - الزِركِلي، خير الدين بن محمود (٢٠٠٢ م) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، طه ١، بيروت:

- دار العلم للملايين.
- السبكي، عبدالوهاب بن علي (١٤١٣هـ) طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو، ط ٢، هجر للطباعة والنشر.
- السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث (١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م) <u>سُنن أبي داود</u>، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط و محمد كامل، ط ١، بيروت: دار الرسالة العالمية.
  - الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم (٤٠٤ هـ) المبلل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني، بيروت: دار المعرفة.
- الصَفدي، خليل بن أيبك (١٤٢٠ه ٢٠٠٠م) الوافي بالوفيات، تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
  - الصنعاني، عبدالرزاق بن همام (١٤٠٣ هـ) المُصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط ٢، الهند: المجلس العلمي.
- العَكري، عبدالحي بن أحمد المعروف بـ "ابن العماد الحنبلي" (١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمود الأرناؤوط، ط١، دمشق: دار ابن كثير.
- عَلَم الدين، (١٣٩٩ هـ) المناظرة في العقيدة الواسطية بين شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء عصره، ط٧، القاهرة: دار المطبعة السلفية.
  - عواجي، غالب بن علي (١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م) فرق مُعاصرة تَنتسب إلى الإسلام وبيان موقف

### الإسلام منها، ط ٤، جدة: المكتبة العصرية الذهبية.

- الغزي، محمد بن عبدالرحمن (١٤١١ هـ ١٩٩٠م) ديوان الإسلام، تحقيق: سيد كسروي حسن، ط١، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت: [بدون]) كتاب العين مُرتبًا على حروف الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، ط: [بدون]، دار ومكتبة الهلال.
- الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب (١٤٢٦ هـ ١٤٢٦ م) القاموس المُحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ط ٨، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- الفيومي، أحمد بن محمد (ت: [بدون]) المصباح المنير في غربب الشرح الكبير، بيروت: المكتبة

#### العلمية.

- القرشي، عبدالقادر بن محمد (ت: [بدون]) الجواهر المُضية في طبقات الحنفية، ط: [بدون]، كراتشي: مير محمد كتب خان.
- الميداني، عبدالغني بن طالب (١٤٢٩ هـ) اللُبَاب في شَرْح الكتاب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: [بدون]، بيروت: المكتبة العلمية.
  - النووي، يحيى بن شرف (١٣٩٢هـ) <u>صحيح</u> مسلم بشَرح النووي المسمى بـ "المنهاج"، ط ٢، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج (١٤١٢ هـ ١٤١٢ م) صحيح مسلم المسمى بـ " المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، تحقيق: محمد بن فؤاد عبد الباقي، ط ٤، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

### **Ibn Taymiyah's Policy In Dealing With His Opponents**

Afnan Mohammed Naji Sheikh Assistant Professor- Linguistic Skills & Islamic Culture College of Sciences & Arts King Abdulaziz University – Rabigh - Saudi Arabia

*Abstract*. In the name of Allah, Most Merciful, Most Compassionate, & blessings of Allah be upon His Messenger.

This research revolves around the policy of Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah in dealing with his opponents. Its significance lies in the social need for knowing scientific methodological rules for dealing with opponents in order to avoid division, desertion and dispute as well as handling the disturbed relationship among opponents, which mostly leads to vilified differences, divisions and disputes that weaken the Muslim Nation, particularly in our present age with the greed of the enemies of Islam over Muslims hoping to destabilise the security of the Country of The Two Holy Mosques in particular, and sow sedition among Muslims in general, either through the people of whims and innovation in religion, or through disseminating poisonous ideas via the media and social networks. Among the key Recommendations to which this research has reached are: the significance of following a sound scientific methodology when dealing with opponents; the choice of sage methods in rebutting their arguments. By doing so, the gap is narrowed; a dialogue is facilitated with them; distances are bridged; and objectives of dialogues are realised. Upon a careful consideration of the books of Ibn Taymiyah, one comes out with many scientific, educational and rooting benefits.